

عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين ١٢٨٢هـ دراسة وتحقيق دراسة وتحقيق عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم تقريظ فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله









الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣



Service of the servic

جمهورية مصر العربية - القاهرة

المقر الزئيسي

٨١ ش الهدي المحمدي من شارع أحمد عرابي مساكن عين شمس

جوال: ١١٠٠٣٦٢٥٣٤٣

البريد الإلكتروني

Dar-alhadimuha@gmail.com





# د حـف

# شبهات على التوحيد من سوء الفمر لثلاثة أحاديث

# تألف

عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ١٢٨٢هـ

دراسة وتحقيق

عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم

تقريظ فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين ردمه الله



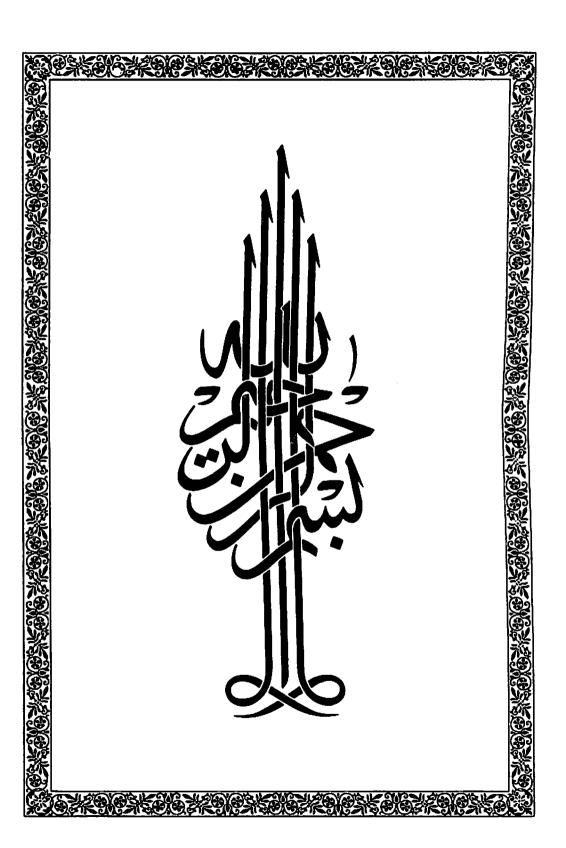

# تقريظ بقلم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتوحد بالكهال، المستحق للإفراد بأنواع التعبد والابتهال، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بدأ -امتثالا لأمر ربه- بالدعوة إلى إخلاص الدين، وتحقيق عبادة رب العالمين، على وعلى آله وصحابته الذين قاتلوا بعده من أشرك بالله أو كذب رسوله أو توقف عن العمل بشيء من شريعته وعلى أتباعهم بحق إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن أثمة الدعوة النجدية قد ابتلوا في زمانهم بأعداء ألداء من جنود الشيطان يشككون الناس في التوحيد الصحيح، ويوهمون عوام الناس جواز ما يفعل بينهم من أنواع الشرك بالله من دعاء للأموات، وتعلق على المخلوقين، وصرف خالص حق الله تعالى لغيره، ويسمون ذلك تبركا وتوسلا وتقربا، وقد جهدوا في جمع الشبهات التي يلبسون بها على العامة ولكن الله بفضله وكرمه قد قيض لتلك الشبه من تصدى لردها ودحضها بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة.



كما فعل الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في نبذته الصغيرة كشف الشبهات وتلميذه الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في رسالته الفواكه العذاب وسائر تلاميذه ومن بعدهم في ردودهم المختصرة والمطولة التي أبطلوا مها عويه دعاة الضلال وبينوا بها وجوب إخلاص التوحيد وأنواع العبادة لرب العالمين، فرحمهم الله وجزاهم عن المسلمين أحسن الجزاء.

وحيث إن لكل قوم وارث؛ فإن أهل زماننا قد ابتلوا أيضا بمن روج لديهم تلك الشبهة ونشر مؤلفات قديمة وحديثة لدعاة الضلال، يحسن فيها الغلو في الأنبياء والصالحين بها لا يستحق إلا الله وحده؛ من علم الغيب، وكمال التصرف في الكون... ونحو ذلك مما هو شرك في الربوبية ومدعاة إلى الشرك في الإلهية.

وحيث إن مؤلفات أثمة الدعوة رحمهم الله طبعت قديها ضمن مجموعات كبيرة وبقيت في باطن الكتب فإنها قد خفيت على الكثير من الناس فأخذوا يسألون عن الجواب السديد لدحض تلك الشبهات التي يستدل بها من يبيح الشرك وتعظيم الأموات والغلو في الصالحين، فيتلقون الجواب شفهيا، ولكنه لا يكفي لسوء الفهم، وسرعة النسيان وعدم تصور الجواب الكافي، ويصعب عليهم البحث والتنقيب عن الجواب الموسع في بطون الكتب سيها تلك المجاميع التي لم يطلع عليها إلا الأفراد من الخواص.

وقد يسر الله إلى بعض شباب المسلمين المتحمسين للحق أن رحوا هذا الجانب التفاتا، وعزموا على إحياء تراث الآباء والأجداد من أئمة الدعوة إلى التوحيد، وكان من بين أولئك الشباب الطالب النبيه المدعو عبد السلام بن برجس بن عبد الكريم الذي عزم موفقا -إن شاء الله - على تحقيق رسائل أئمة الدعوة التي تتعلق بهذا الموضوع، وعلى تحقيقها وتثبيت النصوص وتخريج الأحاديث والآثار وذكر درجتها، وذلك جهد كبير وعمل مبرور يثاب عليه إن شاء الله تعالى.

وقد ابتدأ بإخراج هذه الرسالة القيمة المفيدة في هذا الموضوع من رسائل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية في زمنه فصححها، وحققها وخدمها الخدمة التامة، وعزم على متابعة الرسائل أمثالها.

أعانه الله، وسدد خطاه، والله الموفق الهادي إلى سبيل الرشاد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

### تقريظ

# بقلم الشيخ الفاضل حمد بن عبد الرحمن المزروع بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكمل الناس توحيدا لرب العالمين، أرسله الله على فترة من الرسل فدعا الخلق إلى التوحيد صادعا به بين العالمين، ولم يثنه عن ذلك ما لقيه في وجه الدعوة من أذى المشركين، بل استمر على ذلك ولم يخف في الله لومة اللائمين.

صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الذين سلكوا نهجه، ودعوا بدعوته، وعلى من سلك سبيلهم، ودعا إلى هذا التوحيد إلى يوم الدين.

أما بعد، فلقد قرأت رسالة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحن أبا بطين تعلى التي ساها: «دحض شبهات على التوحيد» فوجدتها جديرة باسمها، وغاية في موضوعها، وحجة على خصمها، والمعاند لها.

ولقد أجاد وأفاد، ورفع راية التوحيد وأشاد، ودحض الشرك وأباد، فأجزل الله لمؤلفها خير الجزاء، وأسكنه فسيح جناته، وجعلها الله له ذخرا يوم العرض والجزاء.

ولم يزل ولا يزال -إن شاء الله- لهذا الدين من يناضل عنه، ويدفع شبهات المغرضين له، ولقد كان من بين من يناضل عن هذا الدين الشاب الطيب عبد السلام بن برجس العبد الكريم، فلقد قرأت له تخريج أحاديث هذه الرسالة؛ رسالة الشيخ أبا بطين وتحقيقها والتعليق عليها مع مقدمة لها ولسلسلة رسائل علماء نجد الأعلام، فوجدته قد قام بهذا العمل بدقة وأمانة، فقد أجاد في ذلك وبذل جهدا يشكر عليه.

وفقه الله وزاده علما وعملا صالحا وفقها في الدين وإخلاصا لرب العالمين.

ولا شك أن هذه الرسالة حينها خرجت أحاديثها، وحققت، وعلق عليها زادها ذلك حسنا وجمالا، فجاءت ترفل بثوب جميل، فهي في نظري جديرة بالطبع والنشر والاستفادة منها؛ لأن دراسة كتب التوحيد والعقائد السلفية والتروي منها واعتقادها والعمل بها من أوجب الواجبات وأهم المهات؛ لأن ذلك هو الأساس والأصل للعلم والعمل والقبول، فمتى تأسست الأصول صلحت -إن شاء الله- الفروع.



أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الرسالة، وما يلحق بها من رسائل كلا ممن ألفها أو كتبها أو أعان على شيء منها أو قرأها أو سمعها أو حققها وعلق عليها وخرج أحاديثها.

كما أسأله سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، مقربة إليه في جنات النعيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال ذلك الفقير المحتاج إلى عفو ربه المنان

حمد بن عبد الرحمن المزروع

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين.



### تقريظ

# بقلم الشيخ الفاضل عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين، وسيد الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين.

أما بعد، فقد اطلعت على الرسالة المسهاة: «دحض شبهات على التوحيد» للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين كَالله، وسمعتها بقراءتها على من محققها الأخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم، وقد قام -وفقه الله وزاده علما وفقها وعملا- بتحقيقها وتخريج أحاديثها والتعليق عليها، وقد رجع في هذا التحقيق والتعليق والتخريج إلى مراجع كثيرة ذكرها في آخر الرسالة.

وقد أجاد في هذه الرسالة وأفاد كل من مؤلفها ومحققها أثابها الله تعالى فهي جديرة بالطبع والنشر والقراءة، ولاشك أن دراسة كتب التوحيد والعقائد وتحقيقها والعمل بها من أهم المهات وأوجب الواجبات؛ لأنها أساس العلم والعمل والقبول.

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الرسالة، وما يتبعها من رسائل من كتبها أو قرأها أو سمعها أو حققها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

١٤٠٥/١٠/١٧

قاله الفقير إلى الله تعالى

عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله

#### مقدمة

# سلسلة رسائل علهاء نجد الأعلام

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهَا أَوْجَهَا وَبَتَ أَيْنَا اللَّهَ اللَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾.

﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

أما بعد، فلقد امتن الله على عباده ببعثة نبيه محمد على والعالم يتخبط في ظلمات الجاهلية الجهلاء، والضلالة العمياء، فأنقذهم بشريعته الغراء، من داء الشرك والضلال، إلى نور الهدى والإيهان، ففتح الله به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًّا، وقلوبًا غلفًا، وأتم به على عباده النعمة، وأكمل الدين كها قال أحكم الحاكمين:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ الآية.

وقد نهج الرسول على نهج الرسل قبله في الدعوة إلى توحيد الله جل جلاله، وغرس ذلك في نفوس عباده، قال الله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱعْبُدُونِ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقُدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ آعْبُدُوا آللَهَ وَآجْتَنِبُوا ٱلطَّنغُوتَ ﴾.

قال ابن كثير رَحَلَيْهُ: لم يزل الله تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد الله الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب... إلخ ".

وليس المراد بالتوحيد الذي دعت إليه رسل الله سبحانه توحيد الربوبية - كما ظنه من قل نصيبه من العلم وخوى عقله من الفهم - لأن الخلق مفطورون وعبولون على الإقرار بخالقهم ورازقهم.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۲/ ٥٦٨).

فهؤلاء كفار قريش الذين امتنعوا من الدخول في دين الله جل جلاله، وأنفقوا جميع ما يملكون من المال والأولاد، والأنفس في سبيل صد الناس عن هذا الدين يقول الله تبارك وتعالى عنهم: ﴿ قُل لِمَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ مَن قُولُ الله تبارك وتعالى عنهم: ﴿ قُل لِمَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ وَتَعَلَمُونَ ﴾ تَعْلَمُونَ ﴿ قُل أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ أَلسَمَونِ الله مَن رَبُ ٱلسَمَونِ الله عَن وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِللهِ قُلُ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ فَل مَن يَب عُمارُونَ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلهِ عُهارُ وَلَا مُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلهِ عُهارُ وَلَا مُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلهِ عُهارُ وَلَا مُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيْرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾.

ففي هذه الآيات وغيرها الدليل الصريح على أن كفار قريش مُقِرُّون بتوحيد الربوبية، ولكن هذا الإقرار بهذا النوع من التوحيد لم يدخلهم في الإسلام، قال تعالى:﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾.

وروى ابن جرير (١٣/ ٧٧)عن مجاهد أنه قال: إيهانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيهان مع شرك عبادتهم غيره.

ولو كان الرسول على يليد من كفار قريش الإقرار بأن الله موجود، وهو الخالق الرازق المدبر لاستجابوا له، وأذعنوا لقوله، ولكن الخطب أعظم من

ذلك، فعندما قال لهم ﷺ: «قولوا لا إله إلا الله» -أي لا معبود بحق إلا الله - كان جوابهم كما حكى الله عنهم: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْأَلِمَةَ إِلَيْهَا وَ حِدًا لَمْ إِنَّ هَيْذَا لَشَى اللهُ عُجَابٌ ﴾.

ولو كان الرسول على يريد منهم الإقرار بهذا النوع من التوحيد لما استحل دماءهم وأعراضهم وأموالهم؛ لأنهم مُقِرُّون بذلك، مستيقنة به قلوبهم.

وهذا فرعون الذي يتظاهر بإنكار الخالق -جل جلاله- يتيقن وجود الله في قرارة قلبه كها قال له موسى عليه السلام: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَامِنْتَ مَآ أَنزَلَ هَـٰتَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾ الآية.

وقال تعالى عنه وعن قومه: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَاۤ أَنفُسُهُمْ ظُلُّمُا وَعُلُوًا ﴾ الآية.

وهذا الأصل واضح ولله الحمد والمنة وضوح الشمس في نحر الظهيرة، قد قرره الله سبحانه في كتابه، وبينه الرسول ﷺ في سلوكه وخطابه، فلا يخفى بعد ذلك إلا على من أراد الله لهم الشقاوة والخسران.

والمقصود أن الرسل إنها بعثوا لأجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور بعبادة الله وحده لا شريك له، وترك جميع ما يعبد من دونه، وهذا هو توحيد الإلهية.

روى الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن عبد الله بن عمر أن الرسول على قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده...» الحديث، فكان الرسول على يدعو إلى هذا الأصل العظيم، والركن القويم، ويغرسه في نفوس أصحابه ويربيهم عليه، ويحمي عماه، إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، والمحل الأسنى.

فقام أصحابه من بعده بأعباء الدعوة إلى هذا الأصل العظيم حق القيام، وتحملوا في سبيله جميع المصاعب والأسقام، وألقوا إلى تابعيهم ما تلقوه عن مشكاة الأنام على هذا المنهج القويم، والصراط المستقيم، وهكذا أتباع التابعين.

إلى أن أذن الله جل جلاله بإخراج أقوام اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا، فحرفوا كلام الله سبحانه عن مواضعه، وتركوا العمل بمحكمه، واتبعوا متشابهه، فضلوا وأضلوا عن الله وعن طريقه، واتبعوا الشيطان وما يمليه من تحريفه وتضليله، حتى أوشك عرش الإسلام بالحبوط، وقارب الانهيار والهبوط، لولا أن الله تعالى وفق رجالًا للدفاع عن سبيله والذب عن حياضه وطريقه؛ لكان ذلك مشاهدًا بالعيان، ومدونًا في أخبار الزمان.

ولكن الله -جل وعلا- تكفل لهذه الأمة بحفظ دينها وكتابها، وذلك ببقاء طائفة منهم على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من لحُذَلَهُم حَتَّى يأتِي أمر الله وهم كَذَلك " وألحبر الرسول عَلَيْ أَنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ".

ونحن نستبشر بهذين الأثرين أيها استبشار، لما فيهها من تسلية الغرباء في كافة القرى والأمصار، وما زال الناس يرون تصديق هذين الخبرين بالأبصار، فكلها طمست معالم هذا الدين بظهور الفجار، وهدمت مساجده بقتل رجاله الأبرار، ونكست أعلامه في جميع الأقطار، انتدب الله من عباده فارسًا مغوارًا، وإن من هؤلاء الفرسان الأعلام شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وأدخله الجنة بلا حساب ولا عقاب.

وهب نفسه وماله وعرضه في سبيل العزيز الغفار، فيحيي به الله الأرض بعد موتها، ويوقظ به القلوب بعد رقدتها، ويجول عن الأعين غشاوتها، خرج في زمانٍ نَعَتَه الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن عليه الرحمة والرضوان فقال: (كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم، وعفت آثار الدين لديهم، وانهدمت قواعد الملة الحنيفية، وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية، وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان، وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن، وشب الصغير،

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح متواتر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود والحاكم وهو صحيح ويأتي تخريجه في الضياء الشارق لابن سحمان رقم١٧.

ومو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل ثلث البلدان، وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد.

وأعلام الشريعة مطموسة، ونصوص التنزيل وأصول السنة فيها بينهم مدروسة، وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة، وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة، قد خلعوا ربقة التوحيد والدين، وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأنبياء والصالحين، والأوثان والأصنام والشياطين.

وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون، ومن البحر الأجاج شاربون، وبه راضون، وإليه مدى الأزمان داعون، قد أعشتهم العوائد والمألوفات، وحبستهم الشهوات والإرادات، عن الارتفاع إلى طلب الهدى من النصوص المحكمات، والآيات البينات، يحتجون بها رووه من الآثار الموضوعات، والحكايات المختلقة والمنامات، كما يفعله أهل الجاهلية وغبر الفترات، وكثير منهم يعتقد النفع في الأحجار والسادات، ويتبركون بالآثار والقبور في جميع الآفات.

﴿ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَتِلِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ الشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلطُّلُمَتِ وَٱلنُّورَ ثُمُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾.

﴿ لَمُكَ إِنَّمَا خَوَّمَ ذَيْنَ ٱلْفَوْسِيشَ فَا طَهَرُ مِنْهِ وَمَا بَعَلَنَ وَٱلْهِ فَمَ وَٱلْبَغْيَ بِعَيْرِ ٱلْمُقِ وَأَن تُنْفُرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَدُيُنَزِّلَ بِهِـ سُلْطَننَا وَأَن تُقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

فلما تفاقم هذا الخطب وعظم، وتلاطم موج الكفر والشرك في هذه الأمة وجسم، واندرست الرسالة المحمدية، وانمحت منها المعالم في جميع البرية، وطمست الآثار السلفية، وأقيمت البدع الرافضية، والأمور الشركية.

تجرد الشيخ للدعوة إلى الله ورد الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح في باب العلم والإيهان، وباب العمل الصالح والإحسان، وترك التعلق على غير الله من الأنبياء والصالحين وعبادتهم، والاعتقاد في الأحجار والأشجار والعيون والمغار، وتجريد المتابعة لرسول الله عليه في الأقوال والأفعال، وهجر ما أحدثه الخلوف والأغيار.

فجادل في الله وقرر حججه وبيناته، وبذل نفسه لله وأنكر على أصناف بني آدم الخارجين عها جاءت به الرسل المعرضين عنه التاركين له، وصنف في الرد على من عاند وجادل، وما حل حتى ظهر الإسلام في الأرض، وانتشر في البلاد والعباد، وعلت كلمة الله، وظهر دينه، وانقمع أهل الشرك والفساد، واستبان لذوي الألباب والعلوم من دين الإسلام ما هو مقرر معلوم). انتهى كلامه".

<sup>(</sup>۱) من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية بتصرف ٣/ ٣٨١ ومن الضياء الشارق للشيخ ابن سحمان ص ١٣ وما بين القوسين له

فأفسرت دعوة الفسخ في بلاد نجد وما جاورها من البلدان إفيارًا ملموقيًا، وانتشرت في تلك القطاع انتشارًا محسوسًا، وانتفع بها كافة الناس من حاضر وباد، إلا من استهوته الشياطين فسلك طريق العناد، وأقبل عليها العلماء العالمون بالله وبها أعده للعباد، فمدحوا تلك الدعوة نظمًا ونثرًا على رءوس الأشهاد، وما زالت هذه البلاد تنعم في ظل هذه الدعوة المباركة إلى ما بعد النصف الأخير من القرن السابق، وبعد هذا التاريخ تقريبًا انقضت علينا المذاهب الهدامة المذمومة، والأفكار الشيطانية المسمومة، وذلك بتخطيط رهيب، وتدبير مريب، من قبل أعداء هذا الدين الصليب، فوصلوا إلى ما أرادوا وأملوا، واستطاعوا الخلوص إلى قلوب الشباب فأفسدوا.

ونتج عن ذلك انتشار الأوباء الخطيرة، والأمراض الفاتكة المريبة، وأصبح أهل هذا الزمان كها قال ابن عقيل الحنبلي عن أهل زمانه: (من عجيب ما نقدت من أحوال الناس كثرة ما ناحوا على خراب الديار، وموت الأقارب والأسلاف، والتحسر على الأرزاق، وذم الزمن وأهله، وذكر نكد العيش فيه، وقد رأوا من انهدام الإسلام، وتشعب الأديان، وموت السنن، وظهور البدع، وارتكاب المعاصي.

وتقضى الأعمار في الفارغ الذي لا يجدي، والقبيح الذي يوبق ويؤذي، فلا أجد منهم من ناح على دينه، ولا بكى على ما فرط من عمره، ولا آسى على

فائت دهره، وما أرجي لذلك عبيًا إلا قلة جالاتهم بالأديان، وعظم الدنيا في عيونهم، ضد ما تنان عليه السلف المهالح يرضون بالبلاغ من الدنيا، وينرحون على الدنيا) انتهى.

فلما وصل الحد بأهل زماننا إلى ما ذكره وأعظم، واشتدت بينهم غربة هذا الدين الأقوم، أحببت أن أشارك إخواني الدعاة في سعيهم إلى الإصلاح، فنظرت في هذا المجتمع، فإذا أضعف جانب فيه جانب التوحيد، ولو استقاموا عليه حق الاستقامة، لكانت لهم من الله الرفعة والمكانة، فعند ذلك تطفلت مع قصر الباع، وقلة البضاعة، على ما كتبه علماؤنا الكرام، وهداة الأنام علماء نجد الأعلام من رسائل وكتب مفيدة، تُعنى بجانب التوحيد والعقيدة، فوثقت نصوصها، وخرجت أحاديثها بقدر الاستطاعة، وكان الباعث لي على هذا العمل عدة أمور:

الأول: إعراض كثير من الناس عن تعلم التوحيد، واشتغالهم عنه بها لا يجدي ولا يفيد، مع أنه أشرف العلوم على الإطلاق، إذ به معرفة ربنا الخلاق.

الثاني: انتشار أهل الشرك والضلال، ونشاطهم في بث السموم والأغلال، مستغلين فتور أهل التوحيد والإيهان، عن الدعوة إلى صراط الرحمن.

الثالث: ما كتبه وسطره علماء نجد الأعلام لم يجد من الباحثين مزيد اهتمام، وإنها اتجهت أنظار الباحثين إلى إخراج كتب ورسائل الشيخ محمد بن

عبد الوهاب، ولاشك أن فيها شفاء العليل وإرواء الغليل، ولكن لو أخرج معها كاتب ورسائل تلاملة وتلاملة م الحال فال فال فال فال فالى المرا الله فالى فورا الله فالى الحرج في هذه السلسلة من كتب الشيخ شيئًا، وإنها أعتني بكتب ورسائل علماء نجد التي طبعت منذ عشرات السنين، وأصبحت اليوم كنزًا دفينًا، فأنتقي منها ما تمس إليه حاجة العصر، وينتفع به أبناء كل مصر.

وقد وقع الاختيار على أول رسالة نستفتح بها هذه السلسلة المباركة رسالة للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين اسمها: «دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث» " وهي على صغر حجمها قد احتوت على فوائد عظيمة، ودرر ثمينة، يشاهدها القارئ اللبيب حين قراءته لها.

وفي آخر هذه المقدمة أودُّ أن أشكر فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد على ما قدمه لي من ملاحظات نفيسة استفدت منها خلال هذه الرسالة.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الرياض في 10/9/00هـ حرره الفقير إلى ربه القدير عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين

<sup>(</sup>١) ليس هذا الاسم في المخطوطة، وأظن أن واضعه الشيخ محمد رشيد رضا.

# عملي في هذه الرسالة

أولًا: الأحاديث التي بنى المؤلف رسالته عليها توسعت في تخريجها نوعًا ما.

ثانيًا: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني لا أتوسع في تخريجه وجمع طرقه، وإن فعلت فلا ألتزم الكلام عليها من حيث صحتها وضعفها وذلك لأمرين:

أحدهما: أن أصلها في الصحيحين أو أحدهما، وهذا كاف في صحة الحديث وثبوته.

الأمر الآخر: خشية الإطالة والإسهاب التي تورث الملل لقارئ الكتاب.

ثالثًا: إذا استفدت من أي عالم كان أي فائدة -ولو صغرت- فإني أبينها بذكر موضعها في كتبه؛ وذلك قيامًا بالأمانة العلمية.

هذا ما يتعلق بالحديث وتخريجه، أما بالنسبة للأصل الذي اعتمدت عليه في توثيق نص هذه الرسالة؛ فقد اعتمدت على أصلين:

أحدهما؛ نسخة خطية كتبت سنة ١٣٤٥ هجرية بقلم عبد الله بن إبراهيم الربيعي، وهي نسخة حسنة الخط تقع في ضمن مجموع رسائل رقم (٣٤٢٢) في مكتبة جامعة الملك سعود المركزية.

الأصل الثاني: النسخة المطبوعة سنة ١٣٤٩ هجرية في مطبعة المنار بمصر ضمن (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية).

وقد بينت مواضع الاختلاف بين النسختين في الحاشية، وما رأيته صوابًا أثبته في الأصل. 

## ترجمة المؤلف نَحَلَلْتُهُ''

# ١ - نسبه ومولده ونشأته:

هو العالم الجليل المدقق الشيخ الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سلطان بن خميس الملقب كآبائه أبا بطين بضم الباء وفتح الطاء وهم من آل المغيرة من عائذ بطن من (عبدة) القحطانية.

ولد هذا العالم في روضة سدير في العشرين من ذي القعدة سنة أربع وتسعين وماثة وألف من الهجرة في بيت علم وشرف ودين فرباه أبوه أحسن تربية، فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وهو يافع.

## ٧- طلبه للعلم ومشايخه:

وشرع في طلب العلم في سن مبكرة، فقرأ على أبيه، وكان عالمًا جليلًا من تلامذة الشيخ أحمد البسام، ولازم أباه ليله ونهاره، وقرأ على محمد بن الحاج عبد الله بن طرد الحنبلي الدوسري، لازمها في الأصول والفروع والحديث.

<sup>(</sup>١) كما في: اروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوداث السنين، للقاضي، واعنوان المجد، لابن بشر، والسحب الوابلة، لابن حميد باختصار وتصرف.

ثم سافر إلى شقراء فاستوطنها سكنًا له، ولازم علماءها، ومن أبرزهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن حصين التميمي، لازمه سنين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وهو أكثر مشايخه نفعًا له.

كما قرأ على الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد العفالقي الأحسائي ثم المدني كما قرأ على العلامة الشيخ حمد بن معمر مؤلف «الفواكه العذاب» ولازمهما في الأصول والفروع والحديث.

وفي العربية قرأ على أحمد العفالقي المتقدم وعلى حسين الجفري وأجازه بسند متصل بالحديث. وقرأ في الدرعية على علمائها ومن أبرزهم عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجد في الطلب وثابر عليه، وكان مكبًا على المطالعة حتى نبغ في فنون عديدة فصار مضربًا للأمثال، ومن أوعية العلم والحفظ والفهم.

#### ٣- تلامذته:

وقف المترجم له نفسه لنفع الخلق إفتاءً وتدريسًا؛ فنفع الله به الأمة وتخرج عليه علماء وأثمة من أبرزهم: محمد بن عبد الله بن حميد مؤلف «السحب الوابلة»، وعثمان بن بشر مؤلف «عنوان المجد» وغيره، وأحمد بن إبراهيم بن عيسى صاحب «شرح نونية ابن القيم» و«تهديم المباني في الرد على النبهاني»

وغير هما هن المؤلفات النفيسة، وأبوه الشيخ إبراهيم بن عمله بن عيسى و صالح بن عيسى، وكان يستنيبه أحيانًا على إمامة وخطابة الجمعة.

ومحمد بن عمر بن سليم وسليمان بن مقبل من قضاة بريدة، وعلي بن محمد الراشد قاضي عنيزة، وخلق كثير لا يحصيهم إلا الله، ومن عرف أن مؤلاء تلاميذه عرف منزلة الشيخ وقدره وقيمته.

# ٤ - أعياله:

عينه الإمام سعود بن عبد العزيز قاضيًا على الطائف وملحقاته عام ١٢٢٠هـ وظل قاضيًا فيها سنتين.

قال ابن بشر (١/ ٢٣٥): ولاه الإمام تركي قضاء الوشم ثم قاضيًا في سدير مع الوشم وملحقاتها، فكان يقيم بعض الزمن بسدير وبعضه بالوشم اهـ.

وقال القاضي في الروضة (١/ ٣٣٢): في عام ١٢٤٨هـ عينه الإمام تركي قاضيًا في عنيزة، وفي عام ١٢٥٠هـ بعد وفاة تركي عاد إلى الوشم، وجلس للطلبة في شقراء، وانتهى الإفتاء والتدريس إليه فيها.

وقال ابن بشر (٢/ ٦٩): وفي سنة إحدى وخمسين ومائتين بعد الألف طلب رؤساء القصيم من الإمام فيصل أن يبعث إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين قاضيًا في بلدانهم، ومدرسًا لطلبة العلم في أوطانهم، وفي عام ١٢٧٠ غضب الشيخ على أهل عنيزة لقيامهم على أميرهم جلوى بن تركي فخرج متوجهًا إلى بريدة قاله ابن عيسى. قال: وفي هذه السنة رجع من عنيزة وبريدة إلى شقراء اهـ.

#### ٥- صفاته:

كان آية في العدالة والنزاهة، مسددًا في أقضيته، وكان يبت في القضية، واشتهر بفراسته التي لا تخطئ، وكان حازمًا في شئونه، إمامًا في كل العلوم - كما قال ابن بشر- دمث الأخلاق، مهيبًا، قليل الكلام، لا يجب الشهرة، وقورًا، له حزب من الليل لا يتركه، كثير التلاوة، حسن الخط، مستقيبًا في دينه وخلقه، سخيًا يضرب به المثل بالكرم، يصدع بكلمة الحق، لا يخاف في الله لومة لائم.

وكان ربعة من الرجال طلق الوجه أسمر اللون متوسط الشعر حسن الصوت.

### ٦- مؤلفاته:

ألف مؤلفات كثيرة مفيدة منها: «مختصر بدائع الفوائد» و«مختصر إغاثة اللهفان»، وله حاشية على الزاد وشرح المنتهى وكتابان رد بهما على الملحد داود

بن جرجيس هما: «الانتصار» و «تأسيس التقديس في الرد على ابن جرجيس»، وله فتاوى ورسائل لو جمعت لجاءت أسفارًا، وله رسالة في تجويد القرآن.

#### ٧- وفاته:

توالت عليه الأمراض وأرهقته الشيخوخة، فوافته المنية مأسوفًا على فقده في السابع من شهر جمادى الأولى من عام ١٢٨٢هـ، وحزن الناس لفقده وصُليَ عليه في جوامع نجد ورثي بمراثي عديدة. فرحمه الله ورضي عنه.

.

And the state of t

and the second of the second

### الرسالة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن مفتي الديار النجدية المعروف بأبا بطين عليه الرحمة والرضوان.

أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوان أن أكتب له جوابًا عما يورده بعض الناس من قوله على الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب»(".

أما حديث جابر فله عنه طرق:

الأول: عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله على يقول:... فذكره، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣١٣)، ومسلم في صحيحه - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٢١٦٦) والترمذي في سننه - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في التباغض (٤/ ٣٣٠)، وقال هذا حديث حسن. وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٥٦، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٠١) وغيرهم.

الثاني: عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله على الله عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله على المنام أحمد في مسنده (٣/ ٣٦٦)، وأخرجه أيضًا (٣/ ٣٨٤) موقوفًا على جابر وله حكم الرفع.

الثالث: عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله عن النبي على أنه قال:... فذكره بدون ذكر (جزيرة العرب) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٥٤)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٠)، والطبراني في مسند الشامين (م بديع ص ٢٠١) وماعز التميمي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٣٩١) وبسيض له، وقدال الحدافظ بسن حجسر في التعجيسل ص (٢٥٢) غسير معسروف. وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٨١) عن أحمد بن القاسم بن الريان ثنا أحمد بن

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وردعن عدة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجرير بن عبد الله وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وغيرهم:

(ويستدل به على استحالة وقوع شيء من الشرك في جزيرة العرب) '' والحديث المروى «يا عباد الله احبسوا...»'''.

محمد بن عيسى البري ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري أن النبي على قال:... فذكره وسنده ضعيف، أحمد بن القاسم ضعفه الدارقطني ولينه ابن ماكولا، كما في الميزان (١/ ١٢٨).

وأبو حذيفة اسمه موسى بن مسعود النهدي صدوق سيئ الحفظ، وكان يصحف كثير الوهم. فلعل الشك أتى من قبله في هذا الحديث. ثم رواه أبو نعيم بسند آخر بدون شك. قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٥٤) على حديث أبي هريرة: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

أما حديث جرير بن عبد الله فرواه الطبراني في الكبير (٢/ ٣٤٤) وفي سنده حصين بن عمر الأحس قال فيه البخاري في التاريخ (٣/ /٢٠) منكر الحديث وقال ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٧٠) يروي الموضوعات عن الأثبات وقال أبو حاتم: واه جدًّا.

وأما حديث أبي الدرداء وعبادة فأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ١٢٥) من طريق عبد الحميد بن بهرام قال: قال شهر بن حوشب قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت... الحديث وسنده حسن لغيره. شهر بن حوشب صدوق له أوهام كثيرة فحديثه لا بأس به في الشواهد والمتابعات.

وأخرجه الطبراني كما في المجمع (١٠/٥٥) وقال الهيثمي إسناده حسن. ورواه البزار (كشف الأستار٣/ ٣٢٢) من طريق ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن غنم عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على ....

(١) ما بين القوسين ليس في المخطوطة.

(٢) ضعيف ولفظه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على : ﴿ إِذَا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فلهناد مناد يا عباد الله احبسوا على فإن لله في الأرض حاضرًا سيحبسه عليكم اخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢٦٧) واللفظ له، وأبو يعلى في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة جميعهم من طريق معروف بن حسان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على ... فذكره. وهذا إسناد ضعيف عمروف بن حسان قال فيه ابن

عدي (٦/ ٢٣٢٦) في الكامل: منكر الحديث. وقال أبن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٣٢٣): عن أبيه مجهول وذكره الذهبي في الضعفاء له. وأعله الحافظ ابن حجر بعلة أخرى وهي الانقطاع بين عبيد الله بسن بريدة وابسن مسعود نقسل ذلك ابسن عسلان في شرح الأذكرار (٥/ ١٥٠). تنبيه: وقع في النسختين المطبوعتين في مصر ولبنان من كتاب عمل اليوم والليلة زيادة (أبو معاذ السمرقندي) بين معروف بن حسان وسعيد بن أبي عروبة وهو خطأ وإنها (أبو معاذ) كنية معروف بن حسان، فيجب إلغاء كلمة (حدثنا) بين الاسمين والتصويب من النسخة الهندية. وللحديث شاهد من حديث عتبة بن غزوان أخرجه الطبراني في الكبير (١١٧/١٧) من طريق أحمد بن يجبى ثنا عبد الرحمن بن سهل حدثني أبي عن عبد الله بن عيسى عن زيد بن علي عن عتبة بن غزوان عن نبي الله عن عن أله وقد بأرض ليس بها أنيس غزوان عن نبي الله أغيثوني فإن لله عباد الا نراهم، وقد جرب ذلك.

تنبيه: قال الحافظ ابن حجر تَحَالَقهُ على جملة (وقد جرب ذلك) كذا في الأصل- أي الأصل المنقول منه هذا الحديث من كتاب الطبراني- ولم أعرف تعيين قائله ولعله مصنف المعجم والله أعلم. اهـ. من شرح الأذكار لابن علان (٥/ ١٥٠).

قال الحيثمي في المجمع (١٠/ ١٣٢) رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن زيد بن على روقع في المجمع (يزيد) وهو خطأ والتصويب من نسخة المعجم الكبير المطبوعة بالعراق.) لم يدرك عتبة اهد. قلت وعبد الرحمن بن سهل هذا لم أجد له ترجمة والظاهر أن اسم (سهل) محرف من اسم (شريك) وذلك لأمور:

الأول: أن الشيخ محمد ناصر الدين نقل سند الطبراني من المخطوطة التي عنده فقال فيه: (.. عن عبد الرحن بن شريك عن أبيه..).

الثاني: أن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليل ليس في تلاميذه سهل هذا.

الثالث: أن أحد بن يحيى الصوفي لبس في شيوخه عبد الرحمن بن سهل، وإنها فيهم عبد الرحمن بن شريك. فعل هذا فالسند ضعيف لأن عبد الرحمن بن شريك قال فيه أبو حاتم: واهي الحديث وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربها أخطأ. وأما أبوه فهو شريك بن عبد الله النخعي القاضي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء قاله الحافظ في التقريب. وفي السند علة أخرى وهي الانقطاع بين زيد بن علي وعتبة بن غزوان فإن عتبة توفي قبل ولادة زيد بدهور نبّه على ذلك الحافظ ابن حجر كما في شرح الأذكار لابن علان (٥/ ١٥٠)، وللحديث شاهد آخر عن ابن عباس يأتي إن شاء الله.

و عما يورده بعضهم من قوله لأسامة: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله) ".

وقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "ويستدل بذلك على أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز قتاله ولا قتله.

(۱) أخرجه الإسام أحمد في مسنده (۲، ۲۰۲۰)، والبخاري في صحيحه - كتاب المغازي (۷/ ۱۵۱)، وفي الديات (۱۹۱/۱۹)، ومسلم في صحيحه - كتاب الإيهان (۱۵۸-۱۵۹)، وأبو داود في سننه - كتاب الجهاد (۳/ ۱۰۲)، والنسائي في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف (۱/ ٤٤)، وأبو عوانة في مستخرجه (۱/ ۲۲-۱۸)، والطبراني في الكبير (۱/ ۲۲٤) كلهم من طريق أبي ظبيان وأبو عوانة في مستخرجه (۱/ ۲۷-۱۸)، والطبراني في الكبير (۱/ ۲۲٤) كلهم من طريق أبي ظبيان حصين بن جندب عن أسامة بن زيد بن حارثة قال: بعثنا رسول الله على إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري وطعته برعي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي على فقال في: «يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله، قال: قلت يا رسول الله إنها قال متعوذًا. قال: فقال: فقال: فقال: فقال: فقال يكررها على حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذا لفظ مسلم وفي لفظ له: قال: فها زال يكررها على حتى تملم أقالها أم لا...» الحديث.

وأخرجه الطبراني في الكبير (١/٧٢) من طريق أخرى فقال حدثنا أبو حصين ثنا يحيى الحياني ثنا نحالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحن عن أسامة... فذكر الحديث بمعناه. وسنده ضعيف يحيى بن عبد الحميد الحياني متهم بسرقة الحديث، وعطاء بن السائب اختلط ورواية الواسطى عنه في حال الاختلاط نص عليه العجلى وغره.

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الإيبان (١٦٠) من حديث جرير بن عبد الله البجلي الله وفي الباب عن جندب بن سفيان عند الطبراني في الكبير (٢/ ١٩٠) وسنده ضعيف- وعن عمران بن حصين عند ابن ماجه (٣٩٣٠) وحسن إسناده الميشمى.

(٢) حديث متواتر ورد عن جماعات من الصحابة منهم ابن غمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وطارق بن أشيم وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل وأوس بن أبي أوس حذيفة والنعمان بن بشير وابن عباس وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهم- وإليك تخريج أحاديثهم باختصار:

١ - أما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان (١/ ٧٥)، ومسلم في صحيحه

- كتاب الإيان (٣٦)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٦٧) كلهم من طريق واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله هذا لفظ البخاري.

### ٢ - أما حديث جابر فله عنه طرق:

الأول: عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على المرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ {إنها أنت مذكر لست عليهم بمسيطر} اخرجه الإمام أحمد في المسند بدون ذكر الآية (٣/ ٢٩٥)، وبذكرها (٣/ ٢٠٠)، ومسلم في صحيحه - كتاب الإيهان (٣٥)، والترمذي في سننه - كتاب التفسير (٥/ ٤٣٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٥).

الثاني: عن شريك بن عبدالله عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رسول الله على ... فذكره أخرجه الإمام أحمد في مسنده بدون ذكر الآية (٣/ ٣٣٢-٣٣٩-٣٩٤).

الثالث: عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال: قال رسول الله على ... فذكره. أخرجه الإمام مسلم بدون ذكر الآية (٣٥) وابن ماجه في سننه – كتاب الفتن (٣٩٢٨).

الرابع: عن عبد الله بن طاوس قال: أشهد على أبي قال: أشهد على جابر بن عبد الله أنه قال: أشهد على رسول الله ﷺ ... فذكره أخرجه الطبراني في الكبير بدون ذكر الآية (٢/ ١٩٨)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٢)، والخطيب في تاريخه (٩/ ٣١٥)

٣ -- أما حديث أبي هريرة فله عنه طرق:

الأول: عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أن رسول الله على قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله اخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيان (٣٣) والنسائي في سننه - كتاب تحريم الدم (٧/ ٧٧-٧٨).

الثالث: عن كثير بن عبيد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرم حلي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل الخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٤٥)، الدارقطني في

سننه- كتاب الزكاة- (٢/ ٨٩).

الرابع: عن أي صالح ذكوان السيان عن أي هريرة قال:... فذكره مرفوعًا أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٧٧)، ومسلم في صحيحه -كتاب الإيهان - (٣٥)، والترمذي في سننه - كتاب الإيهان (٣/٥)، وأبو داود في سننه - كتاب الجهاد - (٣/ ١٠١)، والنسائي في سننه - كتاب تحريم الدم (٣/٥)، وأبو داود في سننه - كتاب الجهاد (٣/ ١٠١)، وأخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٨٤) عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن على را قصة راية خير.

الخامس: عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود عن أبي هريرة عن النبي على قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل قال فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر تقاتلهم وقد سمعت رسول الله على يقول:... الحديث. أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٣، ٥٥) واللفظ له و ١١، ١٩، ٥٥، ٤٧، والبخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - (٣/ ٢٦٢)، وفي استتابة المرتدين - (٢١/ ٢٧٥)، ومسلم في صحيحه - كتاب الإيهان (٥/ ٣)، وأبو داود في سننه - كتاب الإيهان - (٢٢)، والترمذي في سننه - كتاب الإيهان (٥/ ٣)، وأبو داود في سننه - كتاب الزكاة - (٢/ ١٩٨)، والنسائي في سننه - باب مانع الزكاة (٥/ ١٤)، وكتاب تحريم المدم (٧/ ٧٧).

السادس: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا وزاد: \*ويؤمنوا بي وبها جست به الخرجه مسلم في صحيحه (٣٤) كتاب الإيهان، والدارقطني في سننه - كتاب الزكاة (٢/ ٨٩).

السابع: عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة عن رسول الله على ... فذكره. أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤٣٩)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١٦٧/١).

الثامن: عن محمد بن الحنفية عن أبي هريرة عن النبي على ... به أخرجه الخطيب في التاريخ (١٠١/١٠). التاسع: عن أبي صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي على ... به أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤٧٥).

العاشر: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا أزال...» الحديث أخرجه الإمام أحد (٢/ ٤٨٢).

الحادي عشر: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ... به أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٠٥)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٦٥).

الثاني عشر: عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي على ... به أخرجه الإمام أحمد (٧/ ٥٢٧).

الثالث عشر: عن زياد بن قيس عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ... به أخرجه النسائي في سننه (٧/ ٧٩) كتاب تحريم الدم.

الرابع عشر: عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي علي النبي علي النبي علي المرابع عشر: عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي علي المرابع عنه - كتاب الزكاة - (٢/ ٨٩)، وأبو نعيم في ابن ماجه في سننه - كتاب الزكاة - (٢/ ٨٩)، وأبو نعيم في الحلمة (٢/ ١٥٩).

٤ - وأما حديث طارق بن أشيم - فأخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٧٢، ٢/ ٣٨٥، ٣٩٥)، ومسلم في صحيحه - كتاب الإيهان (٣٥ - ٣٨) والطبراني في الكبير (٨/ ٣٨١) كلهم من طريق أبي مالك الأشجعي عن أبيه (طارق) قال سمعت رسول الله على يقول: «من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله... ١ الحديث وفي لفظ لمسلم والطبراني (من وحد الله...).

٥ - وأما حديث أنس بن مالك فله عنه طرق:

الأول: عن حيد الطويل عن أنس قال: قال رسول الله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عمدًا رسول الله فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٩٩ - ٢٢٤) والبخاري في صحيحه - كتاب الصلاة (١/ ٤٩٧) (قال البخاري حدثنا نعيم ثنا ابن المبارك عن حيد عن أنس قال: قال رسول الله على .. فذكره، قال الحافظ: وقع في رواية الحياد بن شاكر عن البخاري (قال نعيم بن حماد) وفي رواية كريمة والأصيلي (قال ابن المبارك) بغير ذكر حماد وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج، وأخرجه الدارقطني موصولًا عن نعيم ... إلخ)، والترمذي - كتاب الجهاد - (٣/ ١٠)، وأبو داود في سننه - كتاب الجهاد - (٣/ ١٠)، والبيهقي في سننه - كتاب الصلاة (٢/ ٣)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٩)، والخطيب في التاريخ والبيهقي في سننه - كتاب الصلاة (٢/ ٣)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٩)، والخطيب في التاريخ والبيهقي في سننه - كتاب الصلاة (٢/ ٣)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٩)، والخطيب في التاريخ

الثاني: عن ميمون بن سياه عن أنس... به مرفوعًا، أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - (١/ ٣)، ورواه النسائي موقوفًا علل أنسس (١/ ٩٦)، والبيهقي في سننه - كتاب البصلاة - (٢/ ٣)، ورواه النسائي موقوفًا علل أنسس (٧/ ٨٦).

الثالث: عن معمر عن الزهري عن أنس ري عن أنس الشكام عن أبي بكر... به وفيه قصة الردة. أخرجه النسائي (٧/ ٨٦)، والدارقطني (٢/ ٨٩.)

فالجواب: أما قوله ﷺ: «إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فيقال:

أولًا: من المعلوم بالضرورة أن الله سبحانه بعث محمدًا على يدعو إلى التوحيد - وهو توحيد الألوهية - وينهى عن الشرك وهو عبادة غير الله، وأما الشرك بالربوبية.

فمن المعلوم بنصوص الكتاب أن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله عن المعلوم بنصوص الكتاب أن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله عنه وقاتلهم يقرون بتوحيد الربوبية وأن شركهم هو في توحيد العبادة، وهو

٦- أما حديث معاذ بن جبل فأخرجه أحمد (٥/ ٢٤٦)، والطبراني في الكبير (٦٣/٢) مطولًا، وابن ماجه مختصرًا في سننه - المقدمة- (١/ ٢٨). كلهم من طريق شهر بن حوشب ثنا عبد الرحمن بن غنم عن معاذ... به.

٧- أما حديث أوس بن أبي أوس حذيفة فله عنه طريقان:

الأول: عن شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسًا يقول:... الحديث. وفيه قصة. أخرجه أحرر (٨/٤) وأبو داود الطيالسي (١/ ٢٦)- المنحة- والنسائي في سننه - كتاب تحريم الدم - ٧/ ٠٨، والدارمي في سننه (٢/ ١٣٧).

الثاني: عن عمرو بن أوس عن أبيه... به أخرجه أحمد (٤/ ٨-٩)، والنسائي في سننه (٧/ ٨١.)

٨ - وأما حديث النعيان بن بشير فأخرجه النسائي في سننه - كتاب تحريم الدم - (٧ ٢٩)، والبزار كشف الأستار - (١/ ١٥) كلاهما من طريق سهاك عن النعيان... به.

٩- وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٠٠) عن عطاء بن أبي رباح عنه به.

١٠ - وأما حديث جرير بن عبد الله فأخرجه الطبراني من طريقين:

الأول: عن قيس بن حازم عن جرير... به (٢/ ٣٤٧).

الثاني: عن إبراهيم بن جرير عن أبيه.. به (٢/ ٣٨٤).

١١ – أما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبراني في الكبير (٦/ ١٦١).

توحيد الألوهية الذي هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، فعبدوا من عبدوه من دون الله ليشفعوا لهم عنده في نصرهم ورزقهم وغير ذلك.

كما قال تعالى إخبارًا عنهم: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر٣]، ﴿ هَتَوُلآ اِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللهِ ﴾ [يونس:١٨] فبعث الله رسوله محمدًا عنه عن هذا الشرك ويدعوهم إلى توحيد العبادة، وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ آعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ اللَّهَ وَاللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ الطَّبُعُوتَ ﴾ [الطَّبُعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وهذا الأصل هو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله قال تعالى:﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[ الذاريات:٥٦].

فإذا تبين أن هذا هو أصل الأصول، علمنا يقينًا أن الله سبحانه لا يترك هذا الأمر ملتبسًا بل لابد أن يكون بينًا واضحًا لا لبس فيه ولا اشتباه؛ لأنه أصل الدين، ومعرفته فرض على كل مسلم مكلف ولا يجوز فيه التقليد.

وحقيقة ذلك أن الشرك هو عبادة غير الله تعالى، والعبادة هي الطاعة بفعل ما أمر الله به ورسوله من واجب ومندوب، فمن أخلص ذلك لله فهو الموحد، ومن جعل شيئًا من العبادة لغير الله فهو مشرك.

قال تعالى: ﴿ وَآعْبُدُوا آللَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَشَكًا ﴾ [النساء:٣٦] أي في العبادة.

وقال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِهِ ـ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ الآية [الكهف:١١٠].

فإذا علم الإنسان حقيقة الشرك عرف يقينًا أن الشرك وقع في الجزيرة كثيرًا عند مشاهد وقبور اليمن والحجاز، من دعاء الأموات والغائبين، والاستغاثة بهم وسؤال الحاجات، وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح، وكذلك الذبح للجن والاستغاثة بهم.

وهذا أمر معلوم بالتواتر عند من شاهد ذلك، فإذا تحقق الإنسان ذلك علم أن قوله على الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ليس فيه معارضة لهذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وليس فيه دلالة على استحالة وجود الشرك في أرض جزيرة "العرب.

<sup>(</sup>١) لفظ (جزيرة) ليس في المطبوعة.

فمن استدل بهذا الحديث على استحالة وجود الشرك في أرض العرب، يقال له: بين لنا الشرك الذي حرمه الله، وأخبر أنه لا يغفره، فإن فسره بالشرك في توحيد الربوبية، فنصوص القرآن تبطل قوله؛ لأنه سبحانه أخبر عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية كها في قوله: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَآلاً رُضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٩]. والآيات في ذلك كثيرة.

وإن فسر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض، فهو مكابر ويخاف على مثله أن يكون من الذين في قلوبهم زيغ، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، مع أنه ليس في الحديث حجة لهم ولا شبهة، وإنها معنى الحديث: أنه يئس أن يجتمعوا كلهم على الكفر.

قال ابن رجب على الحديث: المراد أنه يئس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك الأكبر، وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ [ المائدة: ٣] قال ابن عباس على الله يعني يئسوا أن تراجعوا دينهم " -وكذا قال عطاء والسدي ومقاتل - قال: وعلى هذا يرد الحديث الصحيح: (إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب)".اه.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري (٦/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) لفظ ابن كثير في تفسيره: (وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح) (٢/ ١٢).

فأشار إلى أن " معنى الحديث موافق لمعنى الآية، وإن معنى الحديث أنه يئس أن يرجع المسلمون عن دينهم إلى الكفر.

قال غير واحد من المفسرين: إن المشركين كانوا يطمعون في عودة المسلمين إلى دينهم، فلما قوي الإسلام وانتشر يئسوا من رجوعهم عن الإسلام إلى الكفر، وهذا معنى إياس الشيطان لما رأى من ظهور الإسلام وانتشاره و تمكنه من القلوب ورسوخه فيها، وعلى هذا فلا يدل الحديث: أن الشيطان يئس من وجود شرك في جزيرة العرب أبد الآبدين.

ويدل لما ذكرنا ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس الله على قال: لما فتح رسول الله على مكة رنّ إبليس رنّة اجتمع إليه جنوده فقال: ايئسوا أن تردوا أمة محمد إلى الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم فافشوا فيهم النوح ".

<sup>(</sup>١) حرف (أن) سقط من المخطوطة.

<sup>(</sup>۲) لم أجده في مسند أحمد -بعد بذل الجهد في تحصيله - وأخرج هذا الأثر الطبراني في الكبير (۱۱/۱۲) قال كالله حدثنا عبدان بن أحمد ثنا عمرو بن العباس الرازي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:... فذكره. وهذا إسناد ضعيف، جعفر بن أبي المغيرة القمي نقل ابن شاهين في الثقات ص (٥٥) عن أحمد توثيقه. وبيض له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ ۹۰)، وسكت عليه البخاري في التاريخ (۲/ ۲۰۰) وقال ابن منده ليس بالقوي في سعيد بن جبير. وقال الحافظ: صدوق يهم. وقال الذهبي في الميزان: صدوق. قلت: وهذا أصح من قول الحافظ كَالله إلا في سعيد بن جبير فإن روايته عنه ليست بالقوية كما قاله ابن منده. وهذا الأثر منها. ويعقوب القمي هو ابن عبد الله. قال النسائي ليس به بأس ووثقه الطبراني وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وبيض له ابن أبي حاتم الطبراني وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وبيض له ابن أبي حاتم الطبراني وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وبيض له ابن أبي حاتم

وأيضا ففي الحديث نسبة اليأس "إلى الشيطان مبنيًّا للفاعل لم يقل (أيس) بالبناء للمفعول، ولو قدر أنه يئس " من في أرض العرب إياسًا مستمرًّا فإنها ذلك ظن منه وتخمين، لا عن علم لأنه لا يعلم الغيب، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله.

﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴾ [الجن:٢٦] فإنه يطلعه على ما يشاء من الغيب، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ [لقهان:٣٤] أي من خير وشر، وهذا من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله.

(٦/ ٢٥٢)، وسكت عليه البخاري في التاريخ (٦/ ٣٦٢) وروى له في صحيحه أربعة عشر حديثًا، وقال الحافظ: صدوق ربها وهم. وعبدان بن أحمد هو الإمام الحافظ عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي قال الذهبي: له غلط ووهم يسير وهو صدوق (التذكرة ٢/ ٦٨٩).

#### تنبيهان:

الأول: وقع في نسخة الطبراني المطبوعة في العراق: (عمر بن العباس الرازي) وهو خطأ صوابه: (عمرو- بفتع العين – ابن العباس الرازي) والتصويب من تهذيب الكمال وغيره.

الثاني: ذكر ابن حجر في التهذيب (٢/ ١٠٨) أن ابن حبان نقل في كتابه الثقات عن أحمد بن حنبل أنه وثق جعفر بن أبي المغيرة، ولم أجد هذا في الثقات لابن حبان-المطبوعة- (٦/ ١٣٤) ولكن ابن شاهين نقل في الثقات له عن أحمد توثيقه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة (الإياس).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة (أيس).

وقال النبي ﷺ: «مفاتح الغيب خس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله» ".

وكانت الشياطين والجن " في زمن سليهان بن داود عليهها السلام يدعون علم الغيب فلها مات سليهان لم يعلموا بموته إلا بعد سنة "وهم في تلك السنة

<sup>(</sup>١) صحيح وروي عن عدة من الصحابة منهم ابن عمر وبريدة وأبو هريرة وغيرهم:

١ - أما حديث ابن عمر فله عنه طرق:

الأول: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله على المنظم أحمد في مسنده (٢/ ٢٤-٥٦-٥٨)، والبخاري في صحيحه-كتاب الاستسقاء، باب لا يدري متى يجي المطر إلا الله (٢/ ٥٢٤-) وفي كتاب التوحيد (١٣/ ٣٦١) وفي التفسير (٨/ ٣٧٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١/ ٨/٥)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٢٢).

الثاني: عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله على ... به أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٣٢)، والبخاري في صحيحه - كتاب التفسير (٨/ ٢٩١)، والبغوي في تفسيره (٦/ ٤٧٦).

الثالث: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه سمع النبي على يقول:... فذكره. أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٢٤).

الرابع: عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي على قال: «أوتيت مفاتع كل شيء إلا الخمس... الحديث أخرجه أحمد (٢/ ٨٥)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٦٠).

٢ - أما حديث بريدة فأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٣) قال ابن كثير (٣/ ٤٥٣) وهو صحيح الإسناد.

٣-أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير (٨/ ١٣٥)، ومسلم في صحيحه - كتاب التفسير الم ١٣٥٥)، ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان كلاهما من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة... به وفيه قصة جبريل المشهورة. وأخرجه الطبراني من طريقه مختصرًا (٢١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) كلمة (الجن) سقطت من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري (٢٢/ ٧٤)، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٣/ ٥٢٩) عن ابن عباس مرفوعًا وسنده ضعيف. قال ابن كثير في رفعه غرابة ونكارة والأقرب أن يكون موقوفًا. احــ

دائبون في التسخير والأعمال الشاقة، فلما علموا بموته تبين لهم أنهم لا يعلمون الغيب.

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَهُّمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَآبَةُ ٱلأَرْضِ
تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ ۗ "فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِئُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي
ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ [سبأ: ١٤].

ونبينا على أخبر: «أنه يجاء برجال من أمته يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشيال إلى النار فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ". فكيف يقال: إن الشيطان يعلم ما تستمر عليه الأمة من خير وشر وكفر وإسلام، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، ومن يطلعه عليه من رسله.

وهو قول ابن مسعود وقتادة وعطاء وابن زيد.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة (إلى قونه) وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) حدیث متواتر ورد عن جماعات من الصحابة منهم: أبو هریرة وابن عباس وأنس وحذیفة وابن
 مسعود وعائشة وأسهاء ابنتا أبي بكر وسهل بن سعد وأبو سعید الخدري وغیرهم:

١ - أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٤٦٤) من طريق سعيد بن المسبب عنه ومن طريق عطاء بن يسار وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الطهارة - (٢١٧/١) من طريق أبي حازم عنه، ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة... به. وأخرجه في الفضائل - من طريق محمد بن زياد... عنه.

٢ - أما حديث ابن عباس فأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٥٣)، والبخاري في صحيحه - كتاب
 التفسير - (٨/ ٤٣٧) كلاهما من طريق سعيد بن جبير عنه... به.

٣ - أما حديث أنس فأخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٠٢)- ومسلم في صحيحه- كتباب الفيضائل-

فتبين بها ذكرنا أنه لا دلالة في الحديث على استحالة وقوع الشرك في جزيرة العرب، ويوضح ذلك أن أكثر العرب ارتدوا بعد وفاة النبي على فكثير منهم رجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثان، وكثير صدَّقوا من ادعى النبوة كمسيلمة وغيره.

<sup>(</sup>٤/ ١٨٠١) وفي كتاب الصلاة - (١/ ٣٠٠)، كلاهما من طريق المختار بن فلفل عنه... به، وأخرجه الإسام أحمد (٣/ ٢٨١)، والبخاري في صحيحه (١١/ ٤٦٤)، ومسلم في صحيحه (١١/ ٤٦٤)، ومسلم في صحيحه (١٨/ ١٨٤) كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: حدثنا أنس أن النبي على قال: ... فذكره.

٥- أما حديث ابن مسعود فأخرجه الإمام أحمد (٥/ ٣٩٣)، والبخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - (١/ ١٧٩٦) كلهم من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله قال: قال رسول الله على ... فذكره.

٦ - وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ١٧٩٤) من طريق ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة تقول: سمعت... الحديث.

٧- وأما حديث أسياء فأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الفتن - (١٣/ ٣)، وكتاب الرقاق
 (٢٦ / ١٦) ومسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - (٤/ ١٧٩٤) كلاهما من طريق ابن أبي مليكة عنها... به.

٨ - أما حديث منهل بن سعد فأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق- (١١/ ٤٦٤)، ومسلم ُ فَي صحيحه - كتاب الفضائل - (١٧/ ١٧٩٣) كلاهما من طريق أبي حازم عنه.

٩ - وأما حديث أي سعيد فأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٨)، والبخاري في صحيحه - كتاب الزهد (١/ ١٧٩٣) كلهم من طريق النعمان الزهد (١/ ١٧٩٣) كلهم من طريق النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري... به.

ومن أطاع الشيطان في نوع من أنواع الكفر فقد عبده، لا تختص عبادة الشيطان بنوع " من الشرك لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِن كُمْ يَبَنِي ءَادَمَ أَن لَا لَهُ الشيطان بنوع " من الشرك لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِن كُمْ يَبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَيْنَ ﴾ الآية [يس: ٦٠] أي لا تطيعوه، فعبادته طاعته، يوضح ذلك تفسير النبي عَلَيْ لقوله تعالى: ﴿ ٱخَّنَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْ بَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: ٣١].

إنه " طاعتهم في التحريم والتحليل "فسمى ذلك الله شركًا وعبادتهم منهم للأحبار والرهبان.

<sup>(</sup>١) سقطت من المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة (أن).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب التفسير - (٢/ ٢٧٨)، وابسن جريس الطبري في تفسيره (١ / ٢١٨)، والطبراني في الكبير (١ / ٩٢)، والبيهقي في سننه - كتاب آداب القاضي - (١ / ١١٨) كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي وفي عنقي صليب من ذهب فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»، وسمعته يقرأ في سورة براءة: { المخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه. هذا لفظ الترمذي. وهذا إسناد ضعيف علته غطيف بن أعين وقيل: غضيف ضعفه الدارقطني وغيره وبه أعل الترمذي هذا الحديث فقال عقبة: هذا حديث غريب [كذا في النسخة المصرية - وفي بعض النسخ (حسن غريب) ونقل السيوطي في الدر عن الترمذي تحسينه] لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. اهد. وعبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. اهد. وعبد السلام بن حرب، تقة إمام حافظ إلا أن له مناكير [قائدة:نقل السخاوي في فتح المغيث (١/ ٣٤٧ - ط السلفية بالمدينة) عن ابن دقيق العبد أنه قال في الإلماء تولهم: روى مناكير. لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في دوايته، وينتهي إلى أن يقال عنه: منكر الحديث؛ لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك

وأيضا فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى» "، وقال: (لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول

لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحد في عمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة. وهو عمن اتفق عليه الشيخان، وإليه المرجع في حديث إنها الأعهال بالنيات. اهم] والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٧٤) لابن سعد [لم أجده في المطبوعة من الطبقات- ثم رأيت العلامة الشيخ أحمد شاكر قال ذلك في حاشيته على الطبري] وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. وعزاه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٤٨) للإمام أحمد ولم أجده في المسند والله أعلم.

وللحديث شاهد من حديث حذيفة موقوفًا أخرجه - كيا في الدر المنثور (٤/ ١٧٤) عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهةي في سننه كلهم من طريق أبي البختري سعيد بن فيروز قال سأل رجل حذيفة والله ققال: أرأيت قوله تعالى: { اتخذوا أحبارهم...} الآية. أكانوا يعبدونهم قال: لا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه. وأخرجه من هذا الطريق ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١١٤ - ١١٥) وإسناده ضعيف للانقطاع بين أبي البختري وحذيفة فإن أبا البختري لم يسمع من حذيفة إنها أرسل عنه كيا في تهذيب الكيال للمزي وجامع التحصيل. ثم عزا السيوطي في الدر أثر حذيفة هذا إلى أبي الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان والذي يظهر من صنيع السيوطي أنه من طريق آخر غير طريق البختري - هذا ولم يتيسر لي الوقوف على إسناديها، وسأرجئ باقي الكلام على هذا الحديث في الرسالة الثانية إن شاء الله. وقد حسن شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية هذا الحديث كيا في كتابه (الإيمان) ص ٦٤ وعلى معنى هذا الحديث جهور المفسرين. والله أعلم.

(۱) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللائت والعزى» - كتاب الفتن وأشراط الساعة - عن عائشة رضي الأراع (٤/ ٢٢٣٠). وأخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥ ٥٧) من طريق أبي معشر نجيح السندي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله على ... فذكره بلفظ المؤلف. وسنده ضعيف جدًّا؛ علته محمد بن الحسن بن محمد النقاش شيخ ابن عدي اجم بالكذب وكان من المقرئين وله تفسير أتى فيه بالطامات والفضائح. قال

ذي الخلصة "، وهو صنم كان لهم في الجاهلية بعث النبي عَلَيْ لهدمه " جرير بن عبد الله ". فتبين أن عبادة الشيطان وجدت بعد موت النبي عَلَيْ في جزيرة العرب، وتوجد إلى "آخر الزمان بهذه النصوص الثابتة.

وقال النبي ﷺ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قال: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن» ".

أبو القاسم اللالكائي تفسير النقاش شقاء الصدور وليس بشفاء الصدور، وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعفه القطان وابن المديني وابن معين والدارقطني وغيرهم وقال البخاري: منكر الحديث وكذا قال الساجى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٧١)، والبخاري في صحيحه - كتاب الفتن - باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان (١٣/ ٧٦)، ومسلم في صحيحه - كتاب الفتن وأشراط الساعة - (١/ ٢٩٠٦) كلهم من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة (لهدمها).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٦٠، ٣٦٢، ٣٦٥)، والبخاري في صحيحه (٦/ ١٥٤، ١٦١، ١٦١، ١٨٩) - (١٨٩) - (١٨٩) - (١٣١) - (١٣١) - (١٣١) - (١٣١) - كتساب فضائل الصحابة (٤/ ١٩٢٥) وفيه قصة هدم جرير لذي الخلصة بطولها.

<sup>(</sup>٤) ليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٨٤-٨٩)، والبخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٦/ ٤٩٥) وفي كتاب الاعتصام - باب قول النبي على المتعمن سنن من كان قبلكم...، (١٣/ ٣٠٠)، ومسلم في صحيحه - كتاب العلم (٤/ ٢٠٥٤) كلهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رصول الله على ... فذكره. وأخرجه

فمن استدل بهذا الحديث على دعاء الأموات لزمه أن يقول: إن دعاء الأموات ونحوهم، إما مستحب أو مباح؛ لأن لفظ الحديث «فليناد» وهذا أمر أقل أحواله الاستحباب أو الإباحة، ومن ادعى أن الاستغاثة بالأموات والغائبين مستحب أو مباح فقد مرق من الإسلام.

فإذا تحققت أن الرسول على لا يأمر من انفلتت دابته أن ينادي من لا يسمعه ولا قدرة له على ذلك، وكما دل عليه قوله: «فإن لله "حاضرًا» تبين لك ضلال من استدل به على دعاء الغائبين والأموات الذين لا يسمعون ولا ينفعون، وهل هذا إلا مضادة لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [يونس: ١٠٦]

فلاة فليناد يا عباد الله أعينون».

قال الحافظ ابن حجر- كما في شرح الأذكار لابن علان (٥/ ١٥١) - هذا حديث حسن الإسناد غريب جدًّا.

قال البزار لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد اهـ. ورجع العلامة عمد ناصر الدين وقفه وهو كها قال. قلت: وله حكم الرفع لأنه إخبار عن علم غيبي لا عجال للرأى فيه والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوعة (فإن الله...).

﴿ " وَٱلَّذِينَ تَذْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ وَالْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ آللَهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، ٓ إِلَىٰ يَوْمِ ۗ ٱلْقِيَهُمَ قِهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنفِلُونَ ﴾[الأحقاف:٥].

وقال: ﴿ لَهُ مَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ ﴾[الرعد: ١٤].

فهذه الآيات وأضعافها نص في تضليل من دعا من لا يسمع دعاءه ولا قدرة له على نفعه ولا ضره، ولو قدر سهاعه فإنه عاجز، فكيف تترك نصوص القرآن الواضحة وترد بقوله: «يا عباد الله احبسوا» مع أنه ليس في ذلك معارضة لما دل عليه القرآن ولا شبهة معارضة ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) ومَّم في المطبوعة والمخطوطة (إن) وهو خطأ.

### نصل‴

وأما من ادعى أن من قال: لا إله إلا الله. فإنه لا يجوز قتله ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمة وإن فعلوا أي ذنب، فهذا قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ولو طرد هذا القائل أصله لكان كافرًا بلا شك.

أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿ فَٱقْتُلُواْ " ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِن تَابُواْ ﴾ أي عن الشرك " ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكَوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] فجعل قتالهم ممدودًا إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بعد الإتيان بالتوحيد.

وقال تعالى: ﴿ وَقَسِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ أي شرك " ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُالُهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال:٣٩].

وأما السنة فكثيرة جدًّا (منها) ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر على النبي على قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله

<sup>(</sup>١) ليس في الأصلين.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوعة والمخطوطة (اقتلوا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) قاله أنس وقتادة انظر الدر المنثور (٤/ ١٣٢، ١٣٤) - وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) قاله ابن عباس وقتادة وأبوالعالية ومجاهد والحسن والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم، انظر: تفسير الطبري (٢/ ١٩٤)، والدرالمنثور للسيوطي (١/ ٤٩٥)، وابن كثير (١/ ٢٢٧).

وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». "

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله على استُخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله على : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها القال أبو بكر: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، فوالله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله على لقاتلتهم على منعه القال عمر: «فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» ".

فقد جعل الصديق الشيخ للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب.

قال النووي في شرح مسلم: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي على ، وأن من أتى بذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله، وقتال مانع الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام، واهتهام الإمام بشرائع "الإسلام.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام علية في أول الرسالة.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليه في أول الرسالة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة من صحيح مسلم (بشعائر).

ثم ساق الحديث، ثم قال: قال الخطابي في شرح هذا الحديث كلامًا حسنًا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد: قال عَلَيْنَهُ: عما يجب تقديمه أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين ارتدوا عن الدين، ونابذوا الملة وعادوا لكفرهم، وهم الذين عنى أبو هريرة بقوله: (وكفر من كفر من العرب).

والصنف الثاني ": فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين من يكاد يسمح بالزكاة لا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي، وقبضوا على أيديهم في ذلك، كبني يربوع، فإنهم جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم ".

وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة عند عمر الناس حتى يقولوا بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي على الناس عصم نفسه وماله، وكان هذا من عمر لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله، وكان هذا من عمر تعلقًا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطهن فقال له أبو بكر: (الزكاة حق المال) يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، والحق المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم.

<sup>(</sup>۱) يبدو أن الشيخ نقل كلام الخطابي باختصار وتصرف فإنه قد حذف من كلام الخطابي الكثير انظر شرح مسلم (۲۰۲/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل حادثة الردة في البداية والنهاية لابن كثير (٦/ ٣٥٠).

ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، وكان في ذلك من قوله دليل على قتال الممتنع من الصلاة وإن كان إجماعًا من الصحابة والله ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فلما استقر عندهم رأي أبي بكر والله وبان لعمر صوابه تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله: «فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق يريد انشراح صدره بالحجة التي أدلى، والبرهان الذي أقامه نصًا ودلالة، انتهى.

وقال النووي أيضًا: قال الخطابي: ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبد الله بن عمر وأنسًا روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة.

ففي حديث ابن عمر عن رسول الله على قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» ".

وفي رواية أنس: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عمدًا رسول الله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين "". انتهى.

<sup>(</sup>١) سقطت من المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليه.

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عليه.

وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر على دليل على أنها لم يحفظا عن رسول الله على الله على أنها لم يحفظا عن رسول الله على ما حفظه ابن عمر وأنس وأبو هريرة على ". وكأن " هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادة في روايتهم في مجلس آخر، فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف، ولما كان احتج بالحديث، فإن الزيادة حجة عليه، ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بها، ولما كان احتج بالقياس والعموم والله أعلم. انتهى كلام النووي كذلة .

وقال النووي في شرح قوله على الله على الله على الله قال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال الخطابي: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. قال: ومعنى «حسابهم على الله أى فيها يسر ونه و يخفونه.

<sup>(</sup>١) القائل هو النووي.

<sup>(</sup>٢) سقطت من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة (كان) والتصويب من شرح النووي لمسلم.

ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر العلماء، وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل ". هذا كلام الخطابي.

وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه ووضحه " فقال: اختصاص عصمة المال والنفس لمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيهان وأن المراد مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم أول من دُعي إلى الإسلام وقوتل.

فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول: لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده فلذلك جاء في الحديث الآخر: السأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وهذا كلام القاضي.

<sup>(</sup>۱) ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان أحدهما ما ذكره الخطابي وعليها أكثر الأصحاب، والأخرى أنها تقبل وفاقًا للجمهور وهو اختيار أبي بكر الخلال وظاهر كلام الحرقي رحمها الله.

قال الإمام ابن قدامة في المغني بعد سياق الخلاف (٩/ ٨ ط مكتبة القاهرة): وفي الجملة فالخلاف بين الأثمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا، من ترك قتلهم، وثبوت أحكام الإسلام في حقهم، وأما قبول الله تعالى لها في الباطن، وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهرًا أم باطنًا فلا خلاف فيه، فإن الله تعالى قال في المنافقين: { إِلاَّ اللَّهِينَ تَابُواْ وَآصْلَحُواْ وَاحْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَآخَلَصُواْ يِبنَهُمْ فَي فَأُولَئِكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ وَسُوفَ بُؤْتِ اللهُ المُؤْمِنِينَ أَجُرًا صَطْبِيًا } .اه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة صحيح مسلم شرح النووي (وأوضحه).

قلت: ولابد من الإيهان بها جاء به الرسول على كها جاء في الرواية الأخرى عن أبي هريرة: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبها جئت به». انتهى كلام النووي.

ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال: لا إله إلا الله تخطئة أصحاب رسول الله ﷺ في قتالم مانعي الزكاة، وإجماعهم على قتال من لا يصلي، إذا كانوا طائفة ممتنعين ".

بل يلزم من ذلك تخطئة جميع الصحابة في قتالهم بني حنيفة "، وتخطئة على بن أبي طالب رفضي في قتال الحوارج ". بل لازم ذلك رد النصوص، بل رد نصوص القرآن كها قدمنا، ورد نصوص رسول الله رفضي التي لا تحصى، و يلزم صاحب هذه المقالة الفاسدة أنه لا يجوز قتال اليهود؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله.

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم في كتابه القيم «الصلاة» ص٢٣: وأما إجماع الصحابة -أي على كفر تارك الصلاة - فقال ابن زنجويه حدثنا عمر بن الربيع حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد أن ابن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد... الحديث وفيه: فقال - أي عمر -: لا إسلام لمن ترك الصلاة. وفي سياق آخر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة...

وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلي في كتابه «الصلاة»: ذهب جملة من الصحابة على ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدًا لتركها حتى يخرج وقتها… إلخ. اهـ.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الوقعة في البداية والنهاية لابن كثير (٦/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل الكلام على واقعة على على على مع الخوارج في البداية والنهاية لابن كثير (٧/ ٣١١).

فتبين بها قررناه أن صاحب هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ونذكر بعض ما اطلعنا عليه من كلام فقهاء المذاهب:

قال الشيخ على الأجهوري المالكي: من ترك فرضًا أخره لبقاء ركعة بسجدتيها من غير الضرورة "، قتل بالسيف حدًّا على المشهور.

وقال ابن حبيب وجماعة: ظاهر " المذهب كفره " واختاره ابن عبد السلام، وقال: في فضل الأُذان معنيان:

أحدهما: إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار إسلام، وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه إن عجز عن قهرهم على إقامته إلا بقتال.

الثاني: الدعاء إلى الصلاة والإعلام بوقتها.

وقال الأبي في شرح مسلم: والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر؛ لأنه شعار الإسلام، فقد كان رسول الله ﷺ إن لم يسمع أذانًا أغار وإلا أمسك ''.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة (خارج) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سقطت هاء الضمير في المخطوطة والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) يأتي تخريجه في الرسالة الثانية إن شاء الله.

وقول المصنف: يقاتلون عليه: ليس القتال عليه من خصائص القول بالوجوب؛ لأنه نص عن عياض في قول المصنف: والوتر غير واجب؛ لأنهم اختلفوا في التهالؤ "على ترك السنن، هل يقاتلون عليها؟ والصحيح قتالهم وإكراههم؛ لأن في التهالؤ "على تركها إماتتها اهـ.

وقال في فضل صلاة الجماعة: مستحبة للرجل في نفسه، فرض كفاية في المجملة يعني على أهل "المصر "، قال ولو تركوها قوتلوا كما تقدم اهـ.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان الأدرعي الشافعي في كتاب: «قوة المحتاج في شرح المنهاج»: من ترك الصلاة جاحدًا وجوبها كفر بالإجماع، وذلك جار في

<sup>(</sup>١) في المخطوطة (التمالي).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة (التمالي).

<sup>(</sup>٣) سقطت من المطبوعة والمخطوطة.

<sup>(</sup>٤) الصواب: أن صلاة الجهاعة فرض عين على القادر، فإن الله سبحانه أمر بها في حال الخوف فقال تعالى: { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مَنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَاللهُ وَلِيَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ولو كانت الجهاعة فرض كفاية لما أعاد الله الأمر مرة أخرى للطائفة الثانية فقال: { وَلُتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمُ يُصَلُّواْ فَلَيُصَلُّواْ مَعَكَ} فلم يسقط الله عن الجهاعة الثانية الصلاة في جماعة بفعل الطائفة الأولى فدل على أنها على الأعيان.

وقد أبدع العلامة ابن القيم في تقرير وجوب صلاة الجماعة في كتابه «الصلاة» فسن أراد الاستزادة فعليه بهذا الكتاب.

جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فإن تركها كسلًا قتل حدًّا على الصحيح والمشهور.

أما قتله فلأن الله قال: ﴿ فَاقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ثم قال: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّحَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيهان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

ولما في الصحيحين: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» إلى أن قال في الروضة: تارك الصلاة يقتل على الصحيح، وجزم به الشيخ أبو حامد.

وفي البيان: لو صلى عريانًا مع القدرة على السترة أو صلى الفريضة قاعدًا بلا عذر قتل. إلى أن قال: والصحيح قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة.

وقال ابن حجر الهيتمي في التحفة (في باب حكم تارك الصلاة): إن ترك الصلاة جاحدًا وجوبها كفر بالإجماع، أو تركها كسلًا مع اعتقاد وجوبها قتل للآية: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُواْ سَيِملَهُمْ ﴾[التوبة: ٥] وحديث: «أمرت أن أقاتل الناس... الحديث.

فإنها شرطان في الكف عن القتل والمقاتلة: الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن الزكاة يمكن للإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا وقاتلوا، فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة ؛ إنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة، فكانت فيها بمعنى القتل اهـ.

وأما كلام الحنابلة فصرحوا بأن أهل البلد إذا تركوا الأذان والإقامة قوتلوا؛ أي قاتلهم الإمام أو نائبه حتى يفعلوها، وكذا قالوا في صلاة الجهاعة: يقاتل تاركها، وكذا قالوا في صلاة العيد: يقاتل أهل بلد تركوها، وكذا قالوا في قتال مانعي الزكاة: وإن الواحد إذا امتنع من أداء الزكاة، ولم يمكن أخذها منه قهرًا قتل بعد الاستتابة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كتالله: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل الصديق كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل الصديق كانعى الزكاة.

وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر ره الله الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر الأبي بكر الله الفتال على حقوق الإسلام عملًا بالكتاب والسنة.

و كذلك ثبت عن النبي على من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة "مع قوله: المحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم" فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣١)، ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - (٢/ ٧٥٠)، وابن ماجه في سنه - المقدمة - (١/ ٦٠) كلهم من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وعن رافع بن عمر و الغفاري رفظ عن رسول الله على بلفظ: (إن بعدي من أمني قومًا يقر وون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة».

وأخرجه مسلم من حديث أي سعيد الخدري (٢/ ٧٤٥)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٢٤)، وأخرجه مسلم من حديث أي سعيد وأبو داود في سننه - كتاب السنة - باب في قتال الخوارج (١٢٣/٥) كلاهما من حديث أي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي وأخرجه النسائي في سننة -كتاب تحريم الدماء - (١١٩/٧) عن أي من ذق... به.

<sup>(</sup>٢)ورد هذا الحديث عن جماعات من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وغيرهم:

١ - أما حديث على فأخرجه الإمام أحد في مسنده (١/ ٩١-٩٢)، ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة (- ١/ ٧٤٨)، وأبو داود في سننه - كتاب السنة - (٥/ ١٢٥) كلهم من طريق زيد بن وهب الجهني عن على بن أبي طالب... به.

فائدة: حديث الخوارج روي عن علي الله عنه عشر طريقًا ذكرها ابن كثير بأسانيدها في البداية والنهاية له (٧/ ٣١٧-٣٢٣).

٢ - وأما حديث أنس فأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٢٤) - وأبو داود في سننه - كتاب السنة (٥/ ١٢٣) كلاهما من طريق الأوزاعي حدثني قتادة عن أنس... به.

٣ - وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه الإمام أحمد (٣/ ٦٠) والبخاري في صحيحه - كتاب المناقب (٦/ ٦١٧)، وفي فضائل القرآن - (٩/ ٩٩)، وفي استتابة المرتدين (١٢/ ٢٩٠)، ومسلم في

فالقتال واجب حتى يكون الدين كله شه، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب فأيها طائفة ممتنعة امتنعت من بعض الصلوات المفروضة أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال، والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها.

وهذا بما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، وإنها اختلف الفقهاء في الطائفة إذا أصروا على بعض ترك السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبهما ونحو ذلك من الشعائر فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها. اهـ.

صحيحه - كتاب الزكاة - (٢/ ٤٤٤)، وابن ماجه في سننه - المقدمة - (١/ ٦٠) كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري عن النبي على ... به، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٢٤) وأبو داود في سننه - كتاب السنة - (٥/ ١٢٣) كلاهما من طريق الأوزاعي حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس... به، وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - (٥/ ٢٥٢) من طريق الضحاك وأبي سلمة عن أبي سعيد... به، وأخرجه أيضًا في صحيحه - كتاب استنابة المرتدين - (٢/ ٢٨٣)، ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - (٢/ ٤٤٣) كلاهما من طريق عطاء بن يسار وأبي سلمة عن أبي سعيد الخدري... به.

وأيضا فالمقصود من لا إله إلا الله البراءة من الشرك وعبادة غير الله تعالى، ومشركو العرب يعرفون المراد منها؛ لأنهم أهل اللسان، فإذا قال أحدهم: لا إله إلا الله. فقد تبرأ من الشرك وعبادة غير الله تعالى، فلو قال: لا إله إلا الله وهو مصر على عبادة غير الله لم تعصمه هذه الكلمة لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَنتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلّهِ ﴾ أي شرك ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلّهِ ﴾ [الأنفال:٣٩].

وقوله:﴿ فَٱقْتُلُواْ ۚ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱخْصُرُوهُمْ
وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ
سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة:٥].

وقال النبي ﷺ «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» "، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَقَسِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ اللهِ عَنَى لَا إِلَه إِلَا اللهُ ".

الدِّينُ ﴾ أي الطاعة ﴿ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣] وهذا معنى لا إِله إلا الله ".

<sup>(</sup>١) وتع في المطبوعة والمخطوطة (اقتلوا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٥٠-٩٢) من طريق حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال:قال رسول الله عليه بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رعي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو مهمه.

ورجاله كلهم ثقات سوى عبد الرحن بن ثابت بن ثوبان العنسي وثقه أبو حاتم ودحيم، وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال ابن المديني: صدوق لا بأس به، وقال أبو زرعة وابن معين-في أحد قوليه-:

نسأل الله أن يجعلها آخر كلامنا ويتوفانا مسلمين برحمته فهو أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا "ونبينا محمد وعلى "آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

تمت هذه النسخة الشريفة المحتوية على الألفاظ المنيفة اللطيفة أسكن الله تعالى مؤلفها الغرف العالية الرفيعة آمين. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ".

ليس به بأس، وضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وقال الحافظ: صدوق يخطئ، وقال الذهبي في المغني:صدوق.

قلت: فحديثه لا بأس به إن شاء الله لذلك.

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في الاقتضاء (١/ ٢٣٦) بعد أن ساق سند هذا الحديث: وهذا إسناد جيد.

وقال الحافظ ابن حجر كَنَلَهُ في الفتح (٦/ ٩٨): وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي على المد الحد الحر من حديث أنس عند أبي نعيم في أخبار أصبهان (١/ ١٢٩) وإسناده ضعيف جدًّا فيه بشر بن الحسين الأصبهاني قال البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم: يكذب على الزبير.

تنبيه: عزا بعض الأفاضل هذا الحديث لأبي داود وليس هو فيه بهذا اللفظ بل رواه مختصرًا بلفظ: "من تشبه بقوم فهو منهم". كما أخرج بعضه البخاري في صحيحه تعليقًا- كتاب الجهاد- (٦/ ٩٨) بلفظ: "وجعل رزقي تحت ظل رعي وجعل الللة والصغار على من خالف أمري".

- (١) روى ابن جرير الطبري في تفسيره (٢/ ١٩٥) عن قتادة أنه قال: {وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ} أن يقال لا إُلَـه إلا الله.
  - (٢) ليست في المخطوطة.
  - (٣) ليست في المخطوطة.
  - (٤) ليست هذه الخاتمة في المخطوطة.

وجد بآخر النسخة الخطية ما نصه: تم نسخ هذه الأوراق في الرابع والعشرين من رمضان سنة ١٣٤٥هـ بقلم كاتبها لنفسه عبد الله بن إبراهيم الربيعي.

تم بحمد الله وتوفيقه ما أردت تعليقه على هذه الرسالة النفيسة، وكان الفراغ من ذلك قبيل صلاة العصر من اليوم الثاني عشر من شهر شوال المبارك من شهور سنة خس وأربعهائة بعد الألف.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه.

قال ذلك كاتبه الفقير إلى ربه عبد السلام بن برجس العبد الكريم.

in the second of the second of

ط.المصرية.

مصر.۱۳٤۹

## أهم المراجع

| وتاريخها      | الطبعة          | المؤلف          | الكتاب            | اسم           |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| ، مصر ۱۳۸۸    | ي، ط. الحلبي،   | ن جرير الطبر:   | لطبري: لمحمد بـ   | ١ – تفسير ا   |
| ، مصر ۱۳۷۶    | ط. الاستقامة،   | لمداء ابن كثير، | بن كثير: لأبي الن | ۲ - تفسیر اب  |
| مصر ۱۳٤٦.     | راء، ط. المنار، | بن مسعود الف    | بغوي: للحسين      | ۳ – تفسیر اا  |
| بنان .۲۰۰۳    | دار الفكر، ل    | وطي. ط. ه       | المنثور: للسيو    | ٤ – الدر      |
| ، ط. السلفية، | حافظ ابن حجر    | ح البخاري: للـ  | ي: شرح صحيي       | ٥ – فتح البار |
| ۱۳۸۰.         |                 | •               |                   | مصر           |
| مصر ۱۳۷٤.     | ط. الحلبي،      | بن الحجاج،      | ح مسلم: لمسلم     | ۲ - صحيح      |
| شرف النووي،   | زکریا یحیی بن   | م مسلم: لأبي ا  | ووي على صحيح      | ٧ – شرح الذ   |

۸ - مسند الإمام أحمد: لأحمد بن محمد بن حنبل، ط. المكتب الإسلامي،
 بيروت

٩ - سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث تحقيق الدعاس والسيد، ط. دار
 الحديث، حمص ١٣٨٨.

١٠ - سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى - تحقيق أحمد شاكر، ط. الحلبي، مصر ١٣٩٧.

١١ – سنن النسائي: لأحمد بن شعيب، ط. المصرية، مصر ٣٤٨.

١٢ - سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد تحقيق محمد فؤاد، ط. الحلبي، مصر
 ١٣ - سنن البيهقي: لأحمد بن الحسين، ط. المعارف العثمانية، حيدر آباد
 ١٣٥٥.

١٤ - سنن الدارقطني: لعلي بن عمر تحقيق الهاشمي ط. دار المحاسن، مصر ١٣٨٦.

10 - سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن تحقيق الهاشمي. دار المحاسن، مصر ١٣٨٦.

١٦ - المستدرك للحاكم: لمحمد بن عبد الله، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.

١٧ - مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق، ط. المعارف العثمانية ١٣٦٢.

١٨ - ذكر أخبار أصفهان: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله، ط. بريل١٩٣٤م.
 ١٩ - ترتيب مسند الطيالسي: للساعاتي، ط. المكتبة الإسلامية، بيروت ١٤٠٠.

• ٢ - المحجم الكبير: للطبراني- تحقيق السلفي، ط. بغداد ١٣٩٨.

٢١ - مسند الشاميين: للطبراني، مخطوط.

٢٢- مجمع الزوائد: للهيثمي، ط. دار الكتاب العربي ١٤٠٢.

٢٣ - شرح السنة: للبغوي- تحقيق الأرناؤوط، ط. المكتب الإسلامي
 ١٣٩٨.

٢٤ - السنة: لابن أبي عاصم- تحقيق الألباني، ط. المكتب الإسلامي ١٤٠٠.

٢٥ - كشف الأستار: للهيثمي- تحقيق الأعظمي، ط. الرسالة ١٣٩٩.

٢٦ - تحفة الأشراف: للمزي- تحقيق شرف الدين، ط. وزارة المعارف الهندية . ١٣٩٧.

٢٧ - جامع الأصول: لابن الأثير- تحقيق الأرناؤوط، ط. ١٣٩٠.

٢٨ - فهارس جامع الأصول: للربيبي، ط. المأمون • ١٤٠.

٢٩ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: ترجمة محمد فؤاد، ط. بريل ١٩٦٥.

٣٠ - مرشد المحتار إلى ما في مسند أحمد من الأحاديث والآثار: لحمدي السلفي، ط. الإرشاد-١٩٨١م.

٣١- تهذيب الكمال: للمزي، ط. دار المأمون ١٤٠٢هـ.

٣٢ - تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر، ط. المعارف الهندية .١٣٥٢ - ٣٣ - تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر، ط. دار الكتاب العربي، مصر .٣٨٠.

٣٤ - الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم، ط. المعارف العثمانية ١٣٧٢.

٣٥ - التاريخ الكبير: للبخاري، ط. المكتبة الإسلامية.

٣٦ - تاريخ بغداد: الأحمد بن علي بن ثابت، ط. دار الكتاب العربي.

٣٧ - تذكرة الحفاظ: للذهبي، ط. المعارف العثمانية ١٣٧٥.

٣٨ - ميزان الاعتدال: للذهبي، ط. الحلبي- ١٣٨٢ هـ.

۳۹ – المغني: للذهبي، ط. دار المعارف، حلب ۱۳۹۱هـ. ۶ – ديوان الضعفاء: للذهبي، ط. النهضة ۱۳۸۷.

٤١ – المجروحين: لابن حبان، ط. الوعي، حلب ١٣٩٦.

٤٢ – جامع التحصيل: للعلائي، ط. بغداد ١٣٩٨ هـ.

٤٣ - الثقات: لابن حبان، ط. المعارف العثمانية ١٤٠٠ هـ.

٤٤ - حلية الأولياء: لأبي نعيم، ط. السعادة ١٣٩٢هـ.

٥٤ - الكامل في الضعفاء: لابن عدي، ط. دار الفكر.

- ٤٦ الثقات: لابن شاهين، ط. الدار السلفية.
- ٤٧ الثقات: للعجل، ط. دار الكتب العربية.
- ٤٨ الضعفاء الكبير: للعقيلي، ط. دار الكتب العلمية.
- ٤٩ الفتوحات الربانية: لابن علان، ط. إحياء التراث العربي.
- · ٥ سلسلة الأحاديث الضعيفة جزء (Y): للألباني، ط. المكتب الإسلامي.
  - ٥ البداية والنهاية: لابن كثير، ط. الفجالة، مصر.
  - ٥٢ الإيمان: لشيخ الإسلام، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.
    - ٥٣ الصلاة: لابن القيم، ط. المعارف لاهور، باكستان.
  - ٥٥ اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية، ط. شركة العبيكان بالرياض.
- ٥٥ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: لعلماء نجد، ط. المنار، مصر ٣٤٩هـ.
  - ٥٦ الضياء الشارق: لابن سحمان. الرياض ١٣٧٥ هـ.
    - ٥٧ المغنى: لابن قدامة القاهرة ١٣٨٩.
  - ٥٨ فتح المغيث: للسخاوي- المكتبة السلفية ١٣٨٨.
    - وغيرها والله أعلم.



# الفهرس

| الصفحة | العنوان                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| •      | تقريظ بقلم فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين                   |
| ٨      | تقريظ بقلم الشيخ الفاضل حمد بن عبد الرحمن المزروع          |
| 11     | تقريظ بقلم الشيخ عبدالله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله |
| ١٣     | مقدمة سلسلة رسائل علماء نجد                                |
| 7 £    | عملي في هذه الرسالة                                        |
| YV     | ترجمة المؤلف                                               |
| ۳۳     | الرسالة                                                    |
| ٥٣     | فصل                                                        |
| ٥٦     | فصل                                                        |
|        |                                                            |

٧٣

أهم المراجع

79

الفهرس

